[الثاني عشر]: أن يشهد أن صبرَه حكمٌ منه على نفسِه، وقَهرٌ لها وغَلَبةٌ لها، فمتَى كانتِ النفسُ مقهورةً معَه مغلوبةً، لم تطمعْ في استرقاقِه وأُسْرِه وإلقائِه في المهالك، ومتى كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهورًا معها، لم تزَلْ به حتَّى تُهلِكَه، أو تتداركه رحمةٌ من ربّه. فلو لم يكن في الصبر إلا قَهرُه لنفسِه ولشيطانِه، فحينئذِ يظهرُ سلطانُ القلبِ، وتَثبتُ جنودُه، ويَفرَحُ ويَقوَى، ويَطْرُد العدوَّ عنه.

[ الثالث عشر ]: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصر و لا بُدّ، فالله و كيل من صبر، وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله ألى نفسه، فكان هو الناصر لها. فأين مَن ناصر ه الله خير الناصرين إلى مَن ناصر ه نفسه أعجز الناصرين وأضعفه ؟

[الرابع عشر]: أن صَبْرَه على من آذاه واحتمالَه له يُوجِبُ رجوعَ خَصْمِه عن ظُلْمِه، ونَدامتَه واعتذارَه، ولومَ الناسِ له، فيعودُ بعد إيذائِه له مستحيبًا منه نادمًا على ما فعلَه، بل يَصِيرُ مواليًا له. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسَتُوى الْحُسَنَةُ وَلَا السّيِئَةُ ادْفَعَ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمُ ﴿ وَلَا تَسَوَى الْحُسَنَةُ وَلا السّيِئَةُ ادْفَعَ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ وَبِينَهُ عَلَا وَلَا تُحَمِيمُ ﴿ وَلا السّيِئَةُ اللَّهُ وَلِي السّيِئَةُ ادْفَعَ بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ وَبِينَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ حَمِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يُلَقّنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

[ الخامس عشر ]: ربّها كان انتقامُه ومقابلتُه سببًا لزيادة شرّ خصمِه، وقوّةِ نفسِه، وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلُها إليه، كها هو المشاهد. فإذا صبر وعفا أمِنَ من هذا الضرر، والعاقلُ لا يختارُ أعظمَ الضررين بدَفْع أدناهما. وكم قد جلبَ الانتقامُ والمقابلةُ من شرّ عَجزَ صاحبُه عن دفعِه، وكم قد ذهبتْ نفوس ورئاسَات وأموال لو عفا المظلومُ لبقيتْ عليه.

[السادس عشر]: أنّ من اعتادَ الانتقام ولم يَصبرُ لابُدَّ أن يقعَ في الظلم، فإنّ النفس لا تَقتصِرُ على قدرِ العَدْل الواجب لها، لا علمًا ولا إرادةً، وربيا عجزت عن الاقتصار على قدرِ الحقّ، فإنّ الغضبَ يَخرُجُ بصاحبه إلى حدِّ لا يَعقِلُ ما يقول ويفعل، فبينها هو مظلوم ينتظِرُ النَّصْرَ وَالعِز، إذ انقلبَ ظالمًا يَنتظِرُ المقتَ والعقوبة.

[ السابع عشر ] : أنّ هذه المَظْلَمةَ التي ظُلِمَها هي سبب إِمّا للله للمَها هي سبب إِمّا لله للمَه الله للم المؤلّمة للتكفير سيئتِه، أو رَفْع درجتِه، فإذا انتقمَ ولم يَصبِرْ لم تكنْ مُكفّرةً للسيئتِه ولا رافعةً لدرجتِه.

[الثامن عشر]: أنّ عفوَه وصبرَه من أكبر الجُنْد له على خَصْمِه، فإنّ من صَبرَ وعفا كان صبرُه وعفوه مُوجِبًا لذُّل عدوّه وخوفِه وخَشيتِه منه ومن الناس، فإنّ الناس لا يسكتون عن خصمِه، وإن سَكتَ هو، فإذا انتقمَ زالَ ذلك كلُّه. ولهذا تَجِدُ كثيرًا من الناس إذا شَتَم غيرَه أو آذاه يُجِبُّ أن يَستوفيَ منه، فإذا قابله استراحَ وألقَى عنه ثِقلاً كان يجده.

[التاسع عشر]: أنه إذا عفا عن خصمِه استشعرتْ نفسُ خصمِه أنه فوقَه، وأنه قد رَبِحَ عليه، فلا يزال يرى نفسَه دونَه، وكفى بهذا فضلاً وشرفًا للعفو.

[ العشرون ] : أنه إذا عفا وصَفَحَ كانت هذه حسنةً، فتُولِّدُ له حسنةً أخرى، ومَلْمَّ جَرَّا، فلا حسنةً أخرى، وتلك الأخرى تُولِّدُ له أخرى، وهَلُمَّ جَرَّا، فلا تزال حسناتُه في مزيد، فإنّ من ثواب الحسنة الحسنة، كما أنّ من عقاب السيئة السيئة بعدها. وربَّما كان هذا سببًا لنجاتِه وسعادتِه الأبدية، فإذا انتقم وانتصرَ زال ذلك "



المصدر:

جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية [1/88/1]

SUM COM



مُعُون (الطبر ع مِحفوظة

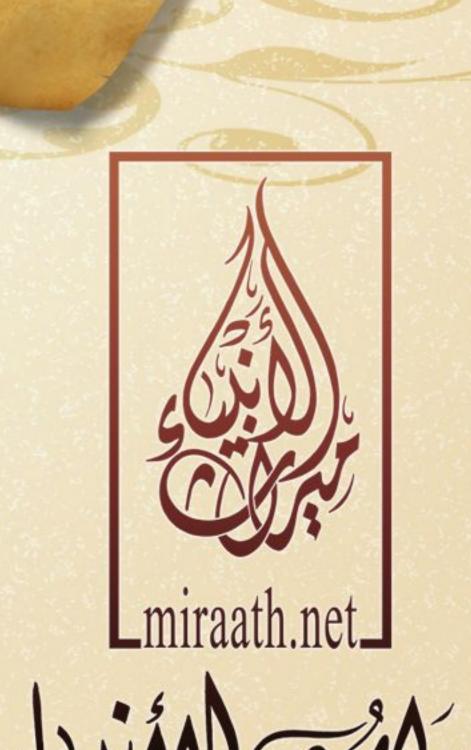

المراك المانياء

## 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "يُعِينُ العبدَ على هذا الصبر عدّةُ أشياءَ:

[أحدها]: أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالقُ أفعالِ العباد، حركاتِهم وسَكَناتِهم وإراداتِهم، في شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العُلْوِيّ والسّفليّ ذرَّة إلاّ بإذنه ومشيئتِه، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سَلّطَهم عليك، ولا تَنظُرُ إلى فعلِهم بك، تَسْتَرِحْ من الهمّ والغَمّ.

[الثاني]: أن يَشْهَد ذُنُوبَه، وأنّ الله إنها سلَّطهم عليه بذنبه، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَالله عَن كُثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كُثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَبَهُ ذُنوبُه، الشعغلَ بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلَّطهم عليه بسببها ، عن ذَمِّهم ولَومِهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذَوْه، ولا يرجع إلى نفسِه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة يرجع إلى نفسِه باللوم والاستغفار وقال: هذا بذنوبي، صارتْ في حقّه نعمةً. قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كلمةً من جواهر الكلام: لا يَرجُونَ عبدُ إلاّ ربّه، ولا يَخافَنَ عبدُ إلاّ ذنبَه . ورُوي عنه وعن غيره: ما نزلَ بلاءٌ إلاّ بذنب، ولا رُفِع إلاّ بتوبة.

[الثالث]: أن يشهد العبدُ حُسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن عَفَا وَصَبَر، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةً مِثَلُهَا فَمَنَ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿ اللهِ السورة السورى: 40) . ولمّا كان الناسُ عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقّه، ومحسنٌ يعفو ويترك حقّه، ذكر حقّه، ومحسنٌ يعفو ويترك حقّه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: "إلاّ لِيَقُم مَن وَجَب أجرُه على الله" ("الدرالنثور" (359/7)) ، فلا يَقُمْ والاستيفاء، سَهُلَ عليه الصبر والعفو.

[ الرابع ] : أن يشهد أنه إذا عَفا وأحسنَ أورثَه ذلك من سلامةِ القلب لإخوانه، ونَقائِه من الغِشّ والغِلّ وطلبِ الانتقام وإرادةِ الشرّ، وحصَل له من حلاوة العفو ما يزيد لذّتَه ومنفعته عاجلاً وآجلاً، على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفة، ويدخل في قوله تعالى: ﴿ والله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (134) ﴾ (سورة آل عمران: 134) ، فيصير محبوبًا لله، ويصير حالُه حالُ من أُخِذَ منه درهمٌ فعُوضَ عليه ألوفًا من الدنانير، فحينئذٍ يَفرحُ بها من الله عليه أعظمَ فرحًا يكون.

[ الخامس ]: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذُلا يجده في نفسه، فإذا عَفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: "ما زاد الله عبدًا بعَفْو إلا عزًّا" (أخرجه مسلم (8852)). فالعزّ الحاصل له بالعفو أحبّ إليه وأنفع له من العزّ الحاصل له بالانتقام، فإنّ هذا عِزّ في الظاهر، وهو يُورِث في الباطن ذُلاً، والعفو ذُلُّ في الباطن، وهو يورث العزّ باطنًا وظاهرًا.

[ السادس ] - وهي من أعظم الفوائد - : أن يَشهدَ أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالمٌ مذنب، وأنّ من عَفا عن الناس عَفَا الله عنه، ومن غَفَر لهم غَفَر الله له. فإذا شَهِدَ أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانَه مع إساءتِهم إليه سببٌ لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح، ويُحسِن إليه على ذنوبه، ويَسْهُل عليه عفوُه وصبرُه، ويكفي العاقلَ هذه الفائدةُ.

[ السابع ] : أن يَعلم أنه إذا اشتغلتْ نفسُه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعَ عليه زمانُه، وتفرَّقَ عليه قلبُه، وفاتَه من مصالحِه مالا يُمَكِن استدراكُهُ، ولعلّ هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالتُه من جهتهم، فإذا عفا وصَفحَ فَرغَ قلبُه وجسمُه لمصالحه التي هي أهمُّ عنده من الانتقام.

[ الثامن ] : أن انتقامَه واستيفاءَه وانتصارَه لنفسِه، وانتصارَه لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقمَ لنفسِه قَطَّ، فإذا كان هذا خيرَ خلق الله وأكرمَهم على الله لم يَنتقِمْ لنفسِه، مع أن أذَاه إلله لم يَنتقِمْ لنفسِه، مع أن أذَاه

أَذَى الله، ويتعلّقُ به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفُس وأزكاها وأبرُها، وأبعدُها من كلّ خُلُقٍ مذموم، وأحقُّها بكل خُلُقٍ جميل، ومع هذا فلم يكن يَنتقِم لها، فكيف يَنتقِمُ أحدنا لنفسِه التي هو أعلم بها وبها فيها من الشرور والعيوب، بل الرجل العارف لا تُساوِي نفسُه عنده أن ينتقم لها، ولا قدرَ لها عنده يُوجِبُ عليه انتصارَه لها.

[التاسع]: إن أُوذِي على ما فعلَه لله، أو على ما أُمرَ به من طاعتِه ونُمِي عنه من معصيتِه، وجبَ عليه الصبرُ، ولم يكن له الانتقام، فإنّه قد أوذِي في الله فأجرُه على الله. ولهذا لمّا كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهُم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلبَ الثمنَ منهم لم يكن له على الله ثمنُ، فإنه من كان في الله تَلفُه كان على الله خَلفُه، وإن كان قد أُوذِي على مصيبة فليرجع على باللوم على نفسِه، ويكون في لَومِه لها شُغلُ عن لَومِه لمن آذاه، وإن كان قد أُوذِي على الصبر، فإنّ نيل باللوم على نفسِه، ويكون في لَومِه لها شُغلُ عن لَومِه لمن آذاه، وإن كان قد أُوذِي على الصبر، فإنّ نيل باللوم على نفسِه، ويكون في لَومِه لها شُغلُ عن لومِه لمن آذاه، وإن كان قد أُوذِي على حطّ المواتِي من الصبر، فمن لم يصبر على حرّ الهواجر والأمطارِ والثلوج ومشقةِ الأسفارِ ولصوصِ الطريقِ، وإلاّ فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس أنّ مَن صدَق في طلب شيء من الأشياء بُدِّل من الصبر في تحصيله بقدر صدقِه في طلبه.

[الحادي عشر]: أن يَشهد أن الصبرَ نِصفُ الإيهان، فلا يبدّل من إيهانه جَزاءً في نُصرةِ نفسِه، فإذا صَبَر فقد أُحرزَ إيهانَه، وصانَه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.